# نفسيرالطبرى

جامِعالبَسيان عَز، وُجُوه تأوييل آى العَتُزآن

### الخيا الآول

فيه

رسالة التفسير وتفسير فاتحة الكتاب وتفسير سورة البقرة من ١ – ٢٢ والآثار من ١ – ٨٣٩

## نفسيرالطبرىء

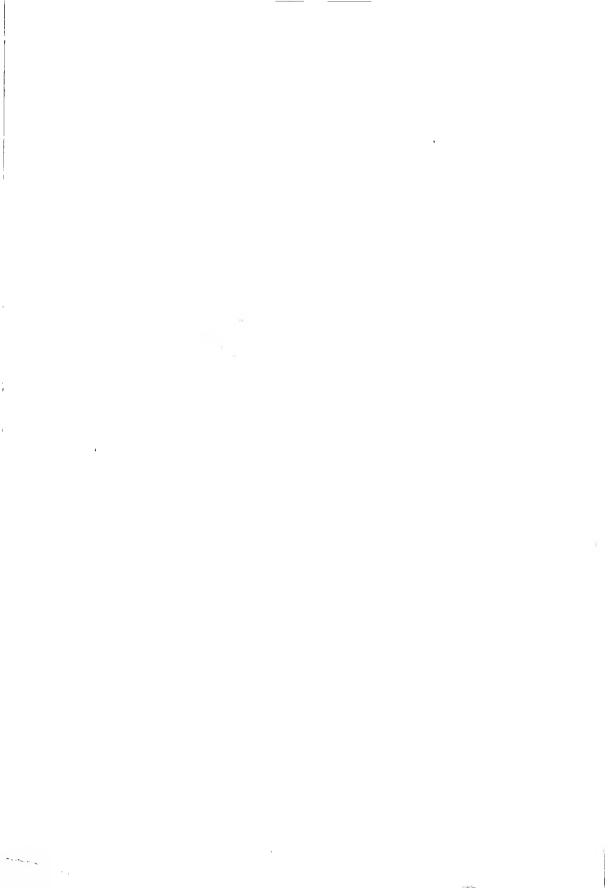

#### لسمالة الرحر الرحم تركه مرالله و مر

الحد لله رب العالمين \* الرحمنِ الرحمِ \* مَلِكِ يومِ الدين \* والحد لله الذي خلق السمواتِ والأرضَ وجعل الظلماتِ والنورَ . والحد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ، ولم يجعل له عِوَجاً . والحد لله الذي له ما في السمواتِ والأرضِ ، وله الحد في الآخرة ، وهو الحكمُ الخبيرُ .

والحد لله الذي هدانا لهذا ، وما كنّا لنهتدى لولا أنْ هدانا الله . وصلى الله وسلم و بارك على سيدنا ومولانا محمد ، رسول الله وخيرته من خلقه ، خاتم النبيين ، وأشرف المرسلين .

وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان ٍ إِلَى يُومُ الدينُ .

« فصلًى الله على نبيّنا كلَّما ذكره الذاكرون ، وغَفَل عن ذكره الفافلون . وصلى الله عليه فى الأوّلين والآخرين . أفضل وأكثر وأزكى ما صلَّى على أحد من خلقه . وزكَّانا وإياكم بالصلاة عليه ، أفضل ما زكَّىٰ أحداً من أمته بصلاته عليه ، والسلام عليه ورحمة الله و بركاته »(١).

<sup>(</sup>١) اقتباس من كلام الشافعي ، في كتابه ( الرسالة ) ، رقم ٣٩ ، بتحقيقنا .

#### أما بمد :

فإن هذا التفسير الجليل ، باكورة عمل عظيم ، تقوم به ﴿ دار المعارف عصر ﴾ ، لإحياء ﴿ تُراث الإسلام ﴾ ، وإخراج نفائس الكنوز . التي بقيت لنا من آثار سلفنا الصالح ، وعلمائنا الأفذاذ . الذين خدموا دينهم ، وعُنُوا بكتاب ربّهم ، وسنّة نبيّهم ، وحفظ لفتهم ، بما لم تصنعه أمة من الأم ، ولم يبلغ غيرُهم مِعْشارَ ما وقتهم الله إليه .

فكان أوّل ما اخترنا ، باكورة لهذا المشروع الخطير : كتابُ ( تفسير الطبرى ) . وما بى من حاجة لبيان قيمته العلمية ، وما فيه من مزايا يندر أن توجد فى تفسير غيره . وهو أعظم تفسير رأيناه ، وأعلاه وأثبته . استحق به مؤلفه الحجة أن يسمّىٰ ( إمام المفسّرين ) .

وكنتُ أخشى الإقدامَ على الاضطلاع بإخراجه وأُعْظِمهُ ، عن علمٍ على علم على الكتنفُ ذلك من صعوباتٍ ، ومن خبرةٍ بالكتاب دهزاً طويلاً : أربعين سنةً أو تزيد .

لولا أن قومى من عزمى ، وشد من أزرى ، أخى الأصغر ، الأستاذ محمود محمد شاكر . وهو — فيا أعلم — خير من يستطيع أن يحمل هذا العب ، وأن يقوم بهذا العمل حق القيام ، أو قريباً من ذلك . لا أعرف أحداً غيرَ ه أهلاً .

وما أريد أن أشهدَ لأخى أو أثنىَ عليه . ولكنى أقرّ بما أعلم ، وأشهد بما أَشْتَيْقِن .

وقد أَبَىٰ أخى السيد محمود إلّا أن 'يُلْـقِىَ على بعض العب، بالتعاون معه فى مراجعة الكتاب ، وبتخريج أحاديثه ، ودَرْس أسانيده . وهذا — وحدَه — عمل فوق مقدورى . ولكّنى لم أستطع التخلي عنه ، فقبلت وعملت ، متوكلاً على الله ، مستعيناً به .

وأسأل الله سبحانه الهدى والسداد ، والرعاية والتوفيق . إِنه سميع الدعاء .

کتبه *أحمد محمد شکر* عفا الله عنه عنه

القاهرة يوم الجمعة ٤ جمادى الآخرة سنة ١٣٧٤

### بنسس لِفَيْ الْجَهِ الْحَصِيمِ

( تَبَارَكُ الَّذِي نَزَّلَ الفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْمَالَمِينَ نَذِيرًا هُ اللَّذِي لَهُ مُلكُ السَّمُواتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكَ فِي الْمُلكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءً فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا هُ وَاتَّخَذُوا مِنْ فَرَي الله وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنْفُسِمِمْ فَرَّا وَلَا نَصْدِرًا وَلاَ نَصْورًا هُ وقَالَ فَرَّا وَلَا تَعْلِكُونَ لِأَنْفُسِمِمْ فَرَّا وَلَا خَيَاةً وَلَا نَشُورًا هُ وقَالَ فَرَّا وَلا حَيَاةً وَلا نَشُورًا هُ وقَالَ اللّذِينَ كَفَرُوا إِنْ لَهٰذَا إِلَّا إِنْكُ أَفْتَرَاهُ وَأَعَانَهُ عَلَيْهِ قَوْمٌ آخَرُونَ فَقَالًا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ أَكْتَبَهَا فَهِي الشَّمُواتِ فَقَدْ جَاوُلُوا ظُلْمًا وَزُورًا هُ وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الأَوَّلِينَ أَكْتَبَهَا فَهِي وَالْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا )

﴿ قُلْ لَيْنِ ٱجْتَمَعَتِ الْإِنْسُ وَالِجِنُّ عَلَى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُوا بَعِثْلِ هَٰذَا القُرْآنِ بَعِثْمُ لَبَعْضٍ ظَهِيراً • وَلَقَدْ صَرَّفْنَا اللهُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ﴾ لِلنَّاسِ في هٰذَا القُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ فَأَبَىٰ أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُوراً ﴾

والحمد لله الذي أرسل رسولَه محمدًا صلى الله عليه وسلم بالهُدَى ودين

الحق ليُظهِرَه عَلَى الدِّين كُلِّه وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ . (يُسَبِّحُ لِللهِ ما فِي السَّمُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ الْمَلِكِ القَدُّوسِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ . هُوَ الذِي بَعَثَ فِي الْأُمِيِّنَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّهِمْ ويُعلِّمُهُمُ اللهِ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّهِمْ ويُعلِّمُهُمُ اللهِ عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ ويُزَكِّهِمْ ويُعلِّمُهُمُ اللهِ عَلَيْهِمْ ويُعلِّمُهُمْ ويُعلِّمُ ويُوتِينَ الْحَرِينَ والْحِكْمَةُ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَنِي ضَلَالٍ مُبِينٍ • وآخَرِينَ الْحَرِينَ الْحَرِينَ الْحِكِيمُ • ذَلِكَ فَضُلُ اللهِ يُؤْتِيهِ مِنْ يَشَاهِ وَاللهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ )

اللَّهُمَّ إِنَّا نبرأُ إليك من كُلِّ حَوْلٍ وقوَّةٍ ، ونستَعينك ونَسْتَهديك ، ونعوذُ برضاكَ من غَضَبِك ، فاغفر لَناً وارْحَمنا وتب علينا إنّك أنْتَ التَّوَّابُ الرَّحيم . ربَّنا وَلَا تجعلنا من الذين فرَّقُوا دِينَهُم وَكَانُوا شِيَعاً كُلُّ حِرْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُون .

اللهُمَّ اجعلنا مسلمين لك ، وافين لك بالميثاق الذي أخذت علينا : أن نكون قو امين بالقِسْط شُهداء على الناس ، اللهُمَّ اهدنا صراطك المستقيم ، صراط الذين أنعت عليهم من النبيين والصِّدِيقين والشُّهداء ، الذين قالوا ربُّنا الله ثم استقاموا ، وعلموا أنك أنت الجبّارُ الذي خَضَعت لجبرُوتِه الجبارة ، والعزيزُ الذي ذلّت لعزَّته الملوكُ الأعِزَّة ، وخَشَعت لهابة سَطُوتِه ذوُو المهابة ، فلم يُرهِبهم بغي باغ ولا ظُلم سفاح ظلم : ( يثبّتُ اللهُ الذّين آمنوا بالقول الثّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنيا وَفِي الْآخِرة ويُصُلِلُ اللهُ ال

غَافِلاً عَمَّا يَسْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا بُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمِ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ ، مُطْعِينَ مُقْنِعِي رُوُّوسِهِمْ لَا يَرْتَدُ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْثِدَتُهُمْ هَوَالا)

اللّهُم اغفر لأبى جعفر محمد بن جرير الطبرى ، وتغمده برحمتك ، واجعله من السابقين المقرَّبين فى جنّات النعيم ، فقد كان — ما عَلِمننا — من الذين كينّنوا كتابك للناس ولم يكتموه ، ولم يشترُوا به ثَمناً قليلاً من مَتاع هذه الحياة الدنيا ؛ ومن الذين أدَّوا ما لزمهم من حقك ، وذادُوا عن سنة نبيّك ؛ ومن الذين ورَّثوا الخلف من بعدهم علم ما علموا ، وخلموا لك الأنداد ، وكفروا بالطاغوت ، وخلموا عن دينك ، وذبُوا عن شريعتك ، وأفضوا إليك ربّنا وهم ، ونضحوا عن دينك ، وذبُوا عن شريعتك ، وأفضوا إليك ربّنا وهم عيثاقك آخذون ، وعلى عهدك محافظون ، يرجون رَحْمتك و يخافون عذابك . فاعف اللهم عنا وعنهم ، واغفر لنا ولهم ، وارحمنا وارحمهم ، أنت مولاناً فانصرناً على القوم الكافرين .

كان أبو جعفر رضى الله عنه يقول: « إِنَّى لأَعجبُ بَمْنُ قُواً القرآن ولم يعلَم تأويلَه ، كيف يلتذُ بقراءته ؟ » . ومنذ هدانى الله إلى الاشتغال بطلب العلم ، وأنا أصاحب أبا جعفر فى كتابيه : كتاب التفسير ، وكتاب التاريخ . فقرأتُ تفسيره صغيراً وكبيراً ، وما قرأتُه مرَّةً إلّا وأنا أسمعُ صوته يتخطّى إلى القرون : إنى لأعجب بمن قرأ القرآن ولم يعلم تأويله ، كيف يلتذُ بقراءته ؟ فكنتُ أجدُ فى تفسيره مصداق قوله رضى الله

عنه . بيد أنى كنتُ أجدُ من المشقّة في قراءتِهِ ما أجد .

كان يستوقفنى فى القراءة ، كثرة الفصول فى عبارته ، وتباعد أطراف الجمل . فلا يسلم لى المعنى حتى أعيد قراءة الفقرة منه مرتين أو ثلاثاً . وكان سبب ذلك أننا ألفنا نهجاً من العبارة غير الذى انتهج أبو جعفر ، ولكن تبيّن لى أيضاً أن قليلاً من الترقيم فى الكتاب ، خليق أن يجمل عبارته أبين . فلما فعلت ذلك فى أنجاء متفرقة من نسختى ، وعدت بعد إلى قراءتها ، وجدتها قد ذهب عنها ما كنت أجد من المشقة . ولما راجعت كتب التفسير ، وجدت بعضهم ينقل عنه ، فينسب إليه ما لم أجده فى كتابه ، فتبيّن لى أن سبب ذلك هو هذه الجل التى شقت أجده فى كتابه ، فتبيّن لى أن سبب ذلك هو هذه الجل التى شقت أصاب . فتمنيت يومئذ أن ينشر هذا الكتاب الجليل نشرة صحيحة أصاب . فتمنيت يومئذ أن ينشر هذا الكتاب الجليل نشرة صحيحة من الزّلل فى فهم مُرَاد أبى جعفر ،

ولكن تبيّن لى على الزمن أن ما طبع من تفسير أبى جعفر ، كان فيه خطأ كثير وتصحيف وتحريف ، ولما راجعت التفاسير القديمة التى تنقل عنه ، وجدتهم يتخطون بعض هذه العبارات المصحفة أو الحرفة ، فعلمت أن التصحيف قديم في النسخ المخطوطة . ولا غرو ، فهو كتاب ضخم لا يكاد يسلم كل الصواب لناسخه . وكان للذين طبعوه عذر قائم ، وهو سقم مخطوطاته التى سلمت من الضياع ، وضخامة الكتاب ، واحتياجه إلى مراجعة مئات من الكتب ، مع الصبر على المشقة والبَصَر بمواضع

ا َ لَهُ اللّه على من أَفْسى أَن أَنشُر هذا الكتاب ، حتى أؤدى بعض حق الله على مستحق - من ربّ لا يؤدى عبد من عباده شكر نعمة ماضية من نعمه ، إلّا بنعمة منه حادثة توجِب عليه أن يؤدى شكرها ، هى إقدار معلى شكر النعمة التي سلفت ؛ كما قال الشافعي رضى الله عنه .

وتصرَّم الزَّمن ، وتفانت الأيّامُ ، وأنا مستهلَكُ فيا لا يُغنى عنى شيئًا يوم يقوم الناس لربّ العالمين . حتَّى أيقظَنِي عدوانُ العادين ، وظُلْم الظّالمين ، وطفيانُ الجبابرة المتكبّرين ، فعقدت العزمَ على طبع هذا التفسير الإمام ، أتقرَّبُ به إلى ربّ العالمين ، ملك يوم الدين .

وأفضيت عما في نفسي إلى أخى الأكبر السيد أحمد محمد شاكر — أطال الله بقاءه ، وأقبسني من علمه — فرأى أن تنشره « دار المعارف » ، باكورة أعمالها في نشر ﴿ تُراث الإسلام ﴾ . ولم يمض إلا قليل حتى أعدّت الدار عُدّتها لنشر هذا الكتاب الضخم ، مشكورة على ما بذلته في إحياء الكتاب العربي .

وكنت أحبُ أن يكون العمل فى نشر هذا الكتاب مشاركة بينى وبين أخى فى كل صغيرة وكبيرة ، ولكن حالت دون ذلك كثرة عمله . وليته فَعَل ، حتى أستفيد من علمه وهدايته ، وأنجنب ما أخاف من الخطإ والزلل ، فى كتاب قال فيه أبو عمر الزاهد ، غلام تعلب : « قابلت هذا الكتاب من أوّله إلى آخره ، فما وجدت فيه حرفاً خطأ فى نحو أو لغة » . وأنّى لمثلى أن يحقق كلة أبى عمر فى كتاب أبى جعفر !

ونحن أهل زمان ِ أُوتُوا من العجز والتهاون ، أضعاف ما أُوتى أسلافُهم من الجد والقدرة !

فتفضل أخى أن ينظر فى أسانيد أبى جعفر ، وهى كثيرة جدًا ، فيتكلّم عن بعض رجالها ، حيث يتطلب التحقيق ذلك ، ثم يخرِّج جميع ما فيه من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم . فإن وجد بعد ذلك فراغًا نظر فى على وراجعه واستدرك عليه . فشكرت له هذه اليد التى طوقنى بها ، وكم له عندى من يد لا أملك جزاءها ، عند الله جزاؤها وجزاء كل معروف أنه سدد خطاى صغيرًا ،

وتوليت تصحيح نص الكتاب، وضبطه ، ومقابلته على ما بين أيدينا من مخطوطاته ومطبوعاته ، ومراجعته على كتب التفسير التي نقلت عنه . وعلقت عليه ، وبينت ما استغلق من عبارته ، وشرحت شواهده من الشعر . وبذلت جُهدى في ترقيمه وتفصيله . فكل ما كان في ذلك من إحسان في الله ، وكل ما فيه من زَلَلٍ فمنى ومن عجزى ، ولا حول ولا قوة إلا بالله .

والنسخ المخطوطة الكاملة من تفسير الطبرى ، لا تكادُ تُوجَد ، والذى مِنْها فى دار الكتب أجزاء مفردة من الجزء الأوّل ، والجزء السادس عشر ، ومنها مخطوطة واحدة كانت فى خمسة وعشرين مجلّدًا ضاع منها الجزء الثانى والثالث ، وهى قديمة غير معروفة التاريخ . وهى على ما فيها تكادُ تكون أصح النسخ . وهى محفوظة بالدار برقم : ١٠٠ تفسير .

فجعلتها أمَّا لنشر هذا الكتاب. أما سائر المخطوطات فهي سقيمة رديئة ، لم تنفع في كثير ولا قليل ، فضَّلًا عن أنها قطع صغيرة منه .

فنهجت نهجاً آخر في تصحيح هذا التفسير ، وذلك بمراجعة ما فيه من الآثار على كتاب « الدرّ المنثور » للسيوطي ، « وفتح القدير » للشوكاني ، فهما يكثران النقل عن تفسير أبي جعفر . أما ابن كثير في تفسيره ، فإنه لم يقتصر على نقل الآثار ، بل نقل بعض كلام أبي جعفر بنصّة في مواضع متفرقة ، وكذلك نقل أبو حيان والقرطبي في مواضع قليلة من تفسيريهما . فقابلت المطبوع والمخطوط من تفسير أبي جعفر على هذه الكتب . وكنت في هذا الجزء الأول من التفسير أذكر مرجع كل أثر في هذه الكتب ، ثم وجدت أن ذلك يطيل الكتاب على غير جدوى ، فبدأت منذ الجزء الثاني أغفل ذكر المراجع ، إلا عند الاختلاف ، أو التصحيح ، أو غير ذلك ما يوجب بيان المراجع .

وراجت كثيرًا ممّا فى التفسير من الآثار ، على سائر الكتب التى هى مظنة لروايتها ، وبخاصة تاريخ الطبرى نَفْسِه ، ومن فى طبقته من أصحاب الكتب التى تروى الآثار بالأسانيد. وبذلك استطعت أن أحرّر أكثرها فى الطبرى تحريراً أرجو أن يكون حسناً مقبولًا .

أمّا ما تكلّم فيه من النحو واللغة ، فقد راجعه على أصوله ، من ذلك « تجاز القرآن » لأبى عبيدة ، « ومعانى القرآن » للفراء ، وغيرها ممّن يذكر أقوال أصحاب المعانى من الكوفيين والبصريين .

وأما شواهدُه فقد تنبعتُ ما استطعتُ منها في دواوين العربِ ، ونسبت

ما لم يكن منها منسوبًا ، وشرحتُها ، وحققت ما يَحتاجُ إلى تحقيق من قصائدها ، مختصرًا في ذلك ما استطعت .

وقد رأيت في أثناء مراجعاتي أن كثيراً بمن نقل عن الطبرى ، ربّما أخطا في فهم مُرَاد الطبرى ، فاعترض عليه ، لمّا استغلق عليه بعض عبارته . فقيدت بعض ما بدا لى خلال التعليق ، ولم أستوعب ذلك استيماباً مخافة الإطالة ، وتركت كثيراً بما وقفت عليه من ذلك في الجزء الباقية الأول ، ولكني أرجو أن أستدرك ما فاتنى من ذلك في الأجزاء الباقية من التفسير إن شاء الله ربّناً سبحانه .

وبيّنتُ ما وقفتُ عليه من اصطلاح النحاة القدماء وغيرهم ، ممّا استعمله الطبرى ، وخالفَه النحاةُ وغيرهم فى اصطلاحهم ، بعد ذلك ، إلى اصطلاح مُسْتَحدَث . وربّما فاتنى من ذلك شيء ، ولكنى أرجو أن أيّن ذلك فيما يأتى من الأجزاء . وقد وضعتُ فهرسًا خاصًا بالمصطلحات ، في آخر كلّ جزء ، حتى يتيسّر لطالب ذلك أن يجد ما استبهم عليه من الاصطلاح فى موضع ، فى جزء آخر من الكتاب .

وكنتُ أحبُّ أن أبين ما انفردَ به الطبرى من القول في تأويل بعض الآياتِ ، وأشرح ما أُغْفَله المفسّرون غيرُه ، ولكنى خفتُ أن يكونَ ذلك سبباً في زيادة الكتاب طولاً على طوله ؛ مع أنى أرى أن هذا أمر يكشف عن كتاب الطبرى ، ويزيدنا معرفة بالطبرى المفسّر ، وينهجه الذى اشتقه في التفسير ، ولم اختلف المفسّرون من بعده ، فأغفلوا ما حرص هو على بيانه ؟

وكنتُ أحبُ أيضًا أن أُسَهِّل على قارى كتابه ، فأجل في آخِر الآياتِ المتتابعة التي انتهى من تفسيرها ، مُلَخَّصاً يجمَعُ ما تفرَّق في عشراتٍ من الصفحاتِ . وذلك أنى رأيتُ نفسي قديمًا ، ورأيت المفسِّرين الذين نقلوا عَنْهُ ، كانوا يقرأون القطعة من التفسير مفصولةً عمَّا قبلها ، أوكانوا يقرأونه متفرِّقًا . وهذه القراءةُ ، كما تبيَّن لي ، كانتْ سببًا في كثير من الخَلْط في معرفة مُرَادِ الطبرى ، وفي نسبة أقوالِ إليه لم يقلُّها . لأنَّه لما خاف التكرار لطول الكتابِ ، اقتصَر في بعض المواضِع على ما لابُدَّ منه ، ثقَةً منه بأنَّه قد أبان فيا مضى من كتابه عن نهجه في تفسير الآيات المتصلة المعاني . والقاري الملتمِس لمعني آيةٍ من الآياتِ ، ربُّما غَفَل عن هــذا الترابُط بين الآية التي يقرؤها ، والآيات التي سبقَ للطبري فيها بيان يتصل كل الانصال ببيانه عن هـذه الآية. ولكني حين بدأت أفعل ذلك ، وجدت الأمر شاقًا عسيرًا ، وأنه يحتاجُ إلى تكرار بعضِ ما مضى ، و إلى إِطالة ٍ في البيانِ ِ. وهذا شيء يزيدُ التفسيرَ طولًا وضخامة . ولمَّا رأيتُ أن كثيرًا من العلماء كان يعيبُ على الطبرى أنه حشَدَ في كتابِهِ كثيرًا من الرواية عن السالفين ، الذين قرأوا الكُتُب ، وذكروا في معانى القرآن ما ذكروا من الرواية عن أهل الكتاكين السالِفَيْن : التَّوراة والإنجيل - أحببتُ أن أكشف عن طريقة الطبرى في الاستدلال بهذه الرواياتِ روايةً روايةً ، وأبيّن كيف أخطأ الناسُ في فهم مقصده ، وأنَّه لم يَجْمَل مذه الروايات قطُّ مهيمنةً على كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من يديه ولا من خلفه . وأحببتُ أن أبيِّن عند كُلِّ روايةٍ مقالة الطبرى في إِسنادِها ، وأنه إِسنادٌ لا تقوم به حُجَّةٌ في دين الله ، ولا في تفسير كتابه ،

وأن استدلاله بهاكان يقوم مقام الاستدلال بالشُّعر القديم ، على فهم معنى كلة ، أو للدلالة على سياق جملة . وقد علقتُ في هذا الجزء ١ : ٤٥٤ ، ٤٥٨ وغيرها من المواضم تعليقاً يبين عن نهج للطبرى في الاستدلال بهذه الآثار؟ وتركتُ التعليقَ في أماكنَ كثيرة جدًّا ، اعتمادًا على هــذا التعليق. ورأيتُ أن أدَعَ ذلك حتى أكتب كتابًا عن « الطبرى الفسِّر » بعد الفراغ من طبع هـذا التفسير . لأنى رأيت مناك أشياء كثيرة ، ينبغي بیانُها ، عن نهج الطبری فی تفسیرہ . ورأیتنی یجدّ لی کُلّ یوم جدیدٌ في معرفة نهجه ، كلُّما زدتُ معرفةً بكتابه ، و إلفًا لطريقته . فاسأل الله أن يعنيني أن أفردَ له كتاباً في الكلام عن أسلوبه في التفسير، مع بيان الحجّـة في موضع موضعٍ ، على ما تبيّن لي من أسلوبه فيه . ورحمَ الله أَبا جِعْفِر ، فإنه ، كما قال ، كان حدَّث نفسَه بهذا التفسير وهو صبيٌّ ، واستخار الله في عمله ، وسأله العونَ على ما نواه ، ثلاثَ سنين قبل أن يسله ، فأعانه الله سبحانه . ثم لما أراد أن يملى تفسيره قال لأصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن ؟ قالوا : كم يكون قدرُه ؟ فقال : ثلاثون ألف ورقة . فقالوا : هـذا ممَّا تفُّني فيه الأعمارُ قبل تمامه ! فاختصره لهم في ثلاثة آلاف ورقةٍ . فكان هذا الاختصار سببًا في تركه البيانَ عمَّا نجتهد نحنُ في بيانه عند كُل آية . وهذا الاختصارُ بيّنٌ جدًّا لمن يتتبّع هذا التفسيرَ من أولِه إلى آخره .

هـذا وقد كنتُ رأيتُ أن أكتب ترجمةً للطبرى أجْمَلُها مقدّمَةً للتفسير. ولكنّى وجدت الكتابة عن تفسيره في هذه الترجمة ، لن تتيسّر لي إلا بعد الفراغ من كتابه ، وكشف النقاب عمّا استبهم من منهاجِه فى تفسيره . فأعرضت عن ذلك ، وقلت أجم ترجمةً للطبرى ، فجمعت كُلّ ما فى الكتب المطبوعة والمخطوطة من ترجمة وأخبار ، وما قيل فى تصانيفه وتعدادها ، فإذا هى قد تجاوزت ما يمكن أن يكون ترجمةً فى صدر هذا التفسير ، فآثرت أن أفردها كتابًا قائمًا بنفسه ، سوف يخرج تربيًا بعون الله سبحانه .

أمّا الفهارسُ ، فإِنّى كنت أريدُ أن أدعَها حتى أفرغَ من الكتاب كُلّه ، فأصدرها في مجلدات مستقلة ، ولكن الكتاب كبيرُ ، وحاجة الناسِ ، وحاجتى أنا ، إلى مراجعة بعضه على بعض ، وربط أوّله بآخره أوجبت أن أتعجّل فأفرد بعض الفهارس مع كُلّ جزء . فجعلت فهرسا للآيات التى استدل بها في غير موضعها من التفسير . فقد تبيّن لى أنّه ربّا ذكر في تفسير الآية في هذا للوضع ، قولًا في الآية لم يذكرُه في مضها من تفسير السورة التي هي منها .

وأفردت فهرساً ثانياً لألفاظ اللغة ، لأنه كثير الإحالة على ما مضى فى كتابه ، وليكون هـذا الفهرس مرجعاً لكل اللُّغة التى رواها الطبرى ، وكثير منها ممّا لم يرد فى المعاجم ، أو جاء بيانه عن معانيها أجود من بيان أصحاب المعاجم . وهو فهرس لا بُدَّ أن يتم عند كُلّ جزء، حتى لا يسقط على شيء من لغة الطبرى .

وأفردت فهرساً ثالثاً لمباحث العربيّة ، لأنّه كثيرًا ما يحيلُ على هذه المواضِع ، ولأنّ فيها نفعاً عظيماً تبيّنتُه وأنا أعمل في هذا التفسير . وزدت

فهرساً رابعاً للمصطلحات القديمة التي استحدث الناسُ غيرها ، ليسْهُلُ على قارئ كتابه أن يجد تفسيرها في موضعها ، فإنى لم أفسترها عند كُلّ موضع ذكرت فيه ، لكثرة تكرارها في الكتاب . وفهرساً خامسًا ، هو ردوده على الفرق وأصحاب الأهواء .

وأفردتُ فهرساً سادساً للرجال الذي تَكلَّم عنهم أخى السيد أحمد في المواضع المتفرقة من التفسير ، حتى يسهل على من يريد أن يحقق إسنادًا أن يجد ضالته . فإنه حفظه الله ، لم يلتزم الكتابة على الرجال عند كُلِّ إسناد . وهذا فهرسُ لا بُدَّ منه مع كُلِّ جزء حتى لا تتكرّر الكتابة على الرجال في مواضع مختلفة من الكتاب ، ولتصحيح أسماء الرجال حيث كانوا من التفسير .

أما الفهرس العام للكتاب ، فقد اقتصرت فيه على ذِكْرِ ما سوى ذلك ، ولم أذكر فيه بدأه فى تفسير كُلُّ آية ، لأنَّ آيات المصحف مرقمة ، وأثبتنا أرقام الآيات فى رأس الصفحات . فمن التمس تفسير آية ، فليستخرج رقمها من المصحف ، وليطلب رقمها فى تفسير الطبرى من رؤوس الصفحات .

هذا ، وقد تركتُ أن أصنع للشعر فهرساً مع كلِّ جزء ، فإنى سأجعلُ لَهُ فهرساً مفرداً بعد تمام طبع الكتابِ ، على نمط اخترته لصناعته . وأمّا فهارس الكتاب عامّة ، فستكون بعد تمام الكتاب كله . وهى تشتمل فهارس أسانيد الطبرى ، على طراز أرجُو أن أكون موفقاً فى اختياره وعمله . ثم فهرس الأعلام ، وفهرس الأماكن ، وفهرسُ المعانى ،

والفهارس الجامعة لما أفردتُه من الفهارس مع كلِّ جزء . وهدا شيء لا بُدَّ منه الفهارس الجامعة لما أفردتُه من العلم المختلفة ، وليتيسّر على الطالب أن يجد بُغيته حيث شاء من كتاب الطبرى ، لأنّه كثير الإحالة في كتابه على ما مضى منه .

وبعد ، فقد بذلت جهدى ، وتحرّيت الصواب ما استطعت ، وأردت أن أجمَل نشر هذا الكتاب الإمام في التفسير ، زُلْنَي إلى الله خالصة . ولكن كيف يخلُص في زماننا عمل من شائبة تشوبه ! فأسأل الله أن يتقبّل منى ما أخلصت فيه ، وأن ينفر لى ما خالطه مِن أمرِ هذه الدنيا ، وأن يتغمّدنى برحمته يَوْمَ لا يَنْفَعُ مال وَلا بَنُونَ ، إلّا مَن الله بَعُد الدنيا ، وأن يتغمّدنى برحمته يَوْمَ لا يَنْفَعُ مال وَلا بَنُونَ ، إلّا مَن أَتَى الله بَعْد الله الله أن ينفر لنا ولإخواننا الّذين مَن أَتَى الله بَعْد الدينا ، وآخر دُعُوانا أنِ الحمد لله ربّ العالمين .

محمود محمدث كر